سِلْسِلَةُ: إِنْحَافِ الْحَاضِرِ والبِادِي بِتَفْرِيغِ أَشْرِطَةِ العَلَّامَةِ الشِّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ هَادِي، قِسْمُ الْخُطَبِ (٣٠)

تَفْرِيغُ خُطْبَةٍ بِعُنْوَانِ:

«نِعْمَةُ الأَمْنِ، أَهَمِّيَّتُهُ وَحَقِيقَتُهُ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الأَفْكَارِ المُنْحَرِفَةِ»

لِفَضِيلَةِ الشَّيخِ العَلَّامَةِ

مُحَمِّدِ بْنِ هَادِي اللَّهْ خَلِي -عَفِظَهُ اللهُ-

المدرِّس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقًا ألقاها فضيلته في الرباض بتاريخ ٣-٤-١٤٢٨هـ

> إِعْدَادُ أبِي قُصَيِّ الْمَدَنِيِّ

-عَفَا اللهُ عَنْهُ وعَنْ والِدَيْهِ ومَشَايِخِه وَالْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ-

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### خطبة جمعة بعنوان:

## نعمة الأمن، أهميته وحقيقته، والتحذير من الأفكار المنحرفة (١)

«إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ٤ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَهِ المَامِونَ اللَّهُ عَمَانا ١٠٢].

﴿يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ السان

### أمَّا بعدُ:

فإنَّ أصــدقَ الحديث كتاب الله، وخيرَ الهدي هدي محمد ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.

أمّا بعدُ؛ فيا أيها المسلمون: اعلموا - رحمكم الله - أنّ الله الله بعث رسوله وخليله محمدًا الله أهل الأرض وقد أظلمت أرجاؤها، أظلمت أرجاؤها بظلمات الشرك، والجهل، والكفر، والعناد، والبغي، والظلم، والقتل، والسفك للدماء، واعتداء القوي على الضعيف، فقام -عليه الصلاة والسلام - بدعوة الناس إلى دين الله - تبارك و تعالى -، دعاهم إلى رجم - تبارك و تعالى -، ين ظم ما أوجب الله الله عليهم، فجاء وهم - فيما ذكرنا - في جهل فأخرجهم الله به إلى نور العلم،

<sup>(</sup>١) ألقاها شيخنا محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله - في الرياض بتاريخ ٣-٤-٢٨ ١هـ.

وفي ظلمٍ فأخرجهم الله به إلى نور العدل، وفي شركٍ فأخرجهم الله به إلى نور التوحيد، فما لحق بربه وفي ظلمٍ فأخرجهم الله به إلى نور العدل، فصلوات الله وسلامه على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه، وقد بيَّن ما يجب لله على عليهم، فبدأ بدعوتهم إلى عليه، وقد بيَّن ما يجب على الناس بعضهم لبعض، وبيَّن ما يجب لله على عليهم، فبدأ بدعوتهم إلى عبادة الله وحده، ثم بيَّن لهم الأحكام، وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كان الأمر كما قال أبو ذر هذ (لَقَدْ تُولِيُّ رَسُولُ الله على وَمَا تَرَكَ طَائِرًا يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَأَعْطَانَا مِنْهُ عِلْمًا» (١). وإنَّ مما أعطانا الله على العلم على يدي هذا النبي الكريم على: موضوع الأمن.

إنَّ الأمن -يا عباد الله - مطلبٌ ضروريٌ لحياة الإنسانية (٢)؛ إذ به تفقد الحياة حلاوتها، وتفقد لنَّتها وسعادتها، وهو مقصد نبيل يسعى إليه الناس جميعًا مسلمين وكفارًا، أبرارًا وفُجَّارًا، كلهم يجبه لنفسه وأقربائه ومجتمعه، إلا شُندَّاذ الناس؛ فكل واحد يسعى في إزالة هذه النعمة -وإن زعم أنه يسعى في تحقيقها-.

أيها المسلمون: لقد جاءت الشريعة الغرَّاء ببيان هذا الأمر، وتوضيحه غاية التوضيح، كلُّ واحدٍ مِنَّا يحب ذلك، إنه إذا تعطَّل واحدٍ مِنَّا يحب الأمن على دمه وعرضه، وماله، ودينه، كلُّ واحدٍ مِنَّا يحب ذلك، إنه إذا تعطَّل الأمن؛ تعطَّلت العبادات، وسُفكت الدماء، وحلَّ الخراب، وتهدَّمت الأسواق، وتوقَّفت حركة العمير، وتوقَّفت حركة العلم، فلا إله إلا الله ما أسعد العقلاء، وما أحظَهم، ما أسعد العقلاء وما أحظَهم حين علموا هذه الحقيقة، وما أتعس البؤساء الذين أضلَّهم الشيطان حينها غفلوا عن هذه الحقيقة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (۲۱٤٣٩) واللفظ له، والبزار في «مسنده» برقم (۳۸۹۷)، وابن حبان في «صحيحه» برقم (٦٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٦٤٧): «لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي السَّهَاءِ طَائِرٌ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا».

<sup>(</sup>٢) هكذا قال الشيخ -حفظه الله-.

إنَّ الأمن -أيها المسلمون- مِنَّةٌ من الله -تبارك وتعالى- هو الذي يُؤمِّن الخائف، والمسلمون حقيقة هم الذين يدركون ذلك جيِّدًا، فلا يطلبونه إلا من الله -تبارك وتعالى-، لا يطلبونه من أحد سواه، لا من قوانين وضعية، ولا من أحكام بشرية، إنها يطلبونه من الله -تبارك وتعالى-.

قال الله ﷺ مُمتناً على كفار قريش: ﴿أَوَلَمْ يَكُولُ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيَا لَبْطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت:٢٧].

فالآيات دالة على أنَّ الأمن إنها يكون بتمكين الله، وتيسيره، وتذليله، والخطاب هنا للمشرك الذي يؤمن بالباطل ويكفر بنعمة الله ﷺ، فأمْره هذا والله هو العجب في هذا الباب، وكل من شارك في نزع هذه النعمة بعد استقرارها؛ فهو من هذا القبيل، وله نصيب من هذه الآية، هؤلاء غفلوا عن هذه النعمة العظيمة؛ لأنهم حُرِموا تدبر القرآن الكريم والسنة النبوية، وإنَّ هذا الباب إنها يعقله العالمون والعقلاء من الناس، والذين لا تزال فِطَرُهم سوية، أصحاب العقول السليمة والديانة المستقيمة هم الذين يعرفون أهمية هذا الباب؛ لأنَّ إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حينها دعا لأهل مكة إنها دعا لهم أول شيء بأن يجعل بلدهم آمنًا، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُر رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا ﴾ [براهيم: ٣٥]، فكان الكفار يعيشون في هذا البلد الآمن، والناس من حولهم يتخطُّفون قتلاً، ونهبًا، وتشريدًا، وسفك دماء، وقد كان يجدر بهم وبكل عاقل يتأمل كتاب الله أن يشكر نعمة الله عليه، فيصغي لهذا الخطاب العظيم، ثم يتمسَّك به، ولكن؛ ماذا كان الأمر من هؤلاء الكفار! اسمعوا إلى منطقهم الأعوج لما دعاهم النبي ﷺ وقام فيهم مُجُدِّدًا دين إبراهيم -عليه السلام- قالوا له: ﴿إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكُتَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ القصص:٥٠]، كذبوا والله في هذه الدعوة، فالتخطُّف إنها كان لمن كان حولهم، أما أهل البلد الحرام فكانوا في غاية من الأمن بسبب دعوة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلَ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ۞ ﴿ [براهيم: ٣٥]، ولهذا دعا هذا الدعاء العظيم، دعا إلى هذا الأمر العظيم، دعا إلى هذا الأمر العظيم وتحقيقه، فاستجاب الله ۞ له وأجابه إلى ذلك، فقال -جلَّ وعز-: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ لَلْهِ ﴾ له وأجابه إلى ذلك، فقال -جلَّ وعز-: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ لَلْهِ ﴾ [الحج: ٢٥].

أيها المؤمنون: إنَّ مَن أراد أن يُزعزع أمن المسلمين ويسعى في ذلك؛ فإنَّ الواجب على ولاة أمر المسلمين وعلى عقلاء المسلمين أن يقفوا منه موقف الحازم، وأن يأخذوا على يديه؛ لأنه إذا حلَّ البلاء نزل وعمَّ وطمَّ، فيعم الصالح والطالح.

ومما يدل على عظيم أهمية الأمن وعلو منزلته ومكانته في دين الإسلام: أنَّ نبينا عَلَيْ كان يقول عند بزوغ الهلال من أول كل شهر إذا رآه: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى »(١)، وما ذلك منه عَلَيْ إلا لإدراك أهمية هذا الأمن.

وأخبر -عليه الصلاة والسلام- بقيمة هذا الأمن في قوله على عديث عُبيد الله بن محصن الأنصاري الذي خرَّجه «الترمذي» وغيره (٢) بإسناد حسن: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِربِهِ، مُعافَى الأنصاري الذي خرَّجه «الترمذي» وغيرة لهُ الدُّنيَا»، فبدأ -عليه الصلاة والسلام- بالأمن؛ إذ بدونه لا لذة ولا طعم للحياة، ولا متعة ولا حقيقة لعافية في جسد.

أيها المسلمون: إنَّ الواجب على كل عاقل أن يتأمل في هذا، وأن يعطيه لُبَّه، فحينئذٍ سينتهي إلى الحق والصواب في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٣٩٧)، والترمذي في «جامعه» برقم (٣٤٥١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤/ ٤٣٠) برقم (١٨١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (٣٠٠)، وابن ماجه في «سننه» برقم (١٤١٤)، والترمذي في «جامعه» برقم (٢٣٤٦)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ١٤٨) برقم (٢١٢٦) بزيادة: (بحذافيرها)، والحديث حسَّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٥/ ٢٠٨) برقم (٢٣١٨).

أيها المسلمون: إنَّ ما نراه اليوم مما يعصف بكثير من بلدان المسلمين من بعض الخلل والاضطرابات التي تقوم؛ إنها هذا بسبب شُنَّاذ من الناس لم يدركوا هذه النعمة العظيمة، ولم يقدُروها حقَّ قدرها، والذي لا يعرف الشيء لا يَقدُره حقَّ قدره، أو إن كان عارفًا به فكفرَه، فنعوذ بالله من ذلك.

إنَّ الأمن -يا عباد الله- لا يتحقق حقيقة إلا إذا توفرت ثلاثة عناصر:

العنصل الأول: تطبيق أحكام الله وشرعه في الأرض؛ وذلك بإحقاق العبادة له ، تجريدها له -جلَّ وعز-، وعدم الإشراك به -تبارك وتعالى-، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَاتِكَ لَهُ مُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ وَالنام: ١٨].

إنَّ تطبيق الحدود أعظمُ سببٍ تُستَجلَبُ به هذه النعمة العظيمة؛ نعمة الأمن والأمان في الأوطان.

#### [الخطبة الثانية]:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السهاوات والأرضين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

أمّا بعدُ: فيا أيها المسلمون؛ لنعلم علم اليقين أنّ من تمسّك بدينه؛ فلن يرضى عنه مَن يبغونها عوجًا، لن يرضى عنه هؤلاء، سيقومون ضده، فتارة يصفونه بالرجعية والتأخّر، وثانية يصفونه بالتخلُّف، وثالثة إن هو طبّق الأحكام الشرعية والحدود الشرعية سيصفونه بالوحشية، وهكذا، فعلى المسلمين أن يُوطِّنوا أنفسهم، وليعلموا أنَّ هذا من الابتلاء، وأشد ما يكون الابتلاء حينها يأتي مِثلُ هذا الكلام ممّن ينتسب إلى الإسلام ممّن استغربوا في أفكارهم، أو استشرقوا، تبعوا الغرب والشرق، فجاؤوا إلينا وهم من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بلغتنا، لكنهم في ديننا دخلاء، هؤلاء لا ينطبق عليهم إلا قول الشاعر:

أَبْنَاءُ جِلْدَتِنَا وَغَرْسُ رُبُوعِنَا لَكِنَّهُمْ فِي دِينِنَا دُخَلَاءُ يَا أُمَّةَ الْإِسْلَامِ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ سُلُّوْا اَلسُّيُوفَ وَأَنْتُمُ اَلْبُرَآءُ

أيها المسلمون: ما نفع هؤلاء هذه العبادة؛ لأنهم تركوا سُنَّة رسول الله على، فأوجب -عليه الصلاة والسلام - لمن قتلهم أو قتلوه هذا الأجر العظيم عند الله -تبارك وتعالى-، فضلاً من الله ونعمة، فإننا من ذلك أو بسبب ذلك نُبشِّر إخواننا الذين يتصدَّون لأصحاب هذا الفكر المنحرف؛ نُبشِّرهم بالخير العظيم، ونقول لهم اثبتوا وفَقكم الله، دافعوا عن بلاد المسلمين وحرماتهم، ولكن نوصيهم بالإخلاص في النية لله -تبارك وتعالى-.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٤٥٤٧)، ومسلم في «صحيحه» برقم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٢٢٢٠٨)، وابن ماجه في «سننه» برقم (١٧٦)، والترمذي في «جامعه» برقم (٣٠٠٠)، وحسَّن إسناده الألباني في «المشكاة» برقم (٣٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٣٣٨)، وأبو داود في «سننه» برقم (٤٧٦٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (٤٤٣٤)، ومسلم في "صحيحه" برقم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (٥٠٥٨)، ومسلم في "صحيحه" برقم (١٠٦٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٣٦١١)، ومسلم في «صحيحه» برقم (١٠٦٦).

وقد حذَّر النبي ﷺ أيضًا من القدرية، وهم فرقة ضالة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «القَدَريَّة مَجُوسُ هذه الأمة، إنْ مَرِضُوا فلا تَعودُوهُم، وإن ماتوا فلا تُشَيِّعُوهُمْ»(١).

حذَّر من مخالطة أصحاب الأفكار المنحرفة حتى لا يَضِلَّ مُخالطهم بسبب ذلك، حذَّر -عليه الصلاة والسلام-: الصلاة والسلام- من أصحاب الأفكار المنحرفة عمومًا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثنتينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثنتينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّها فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّها فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّها فِي النَّارِ الله؟ قال: «مَن كَانَ على مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» (٢).

فصلوات الله وسلامه عليه، حذَّر من الافتراق وحثَّ على طريق السلامة؛ ألا وهو السير على الطريق التي كان عليها عليه هو وأصحابه، وقد قال أيضًا -عليه الصلاة والسلام- في حديث العرباض بن سارية المشهور: «إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ، تَكَسَّكُوا بها، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ »(٤).

أيها المسلمون: لِنَحذر الأفكار المنحرفة التي تخرج بنا عن الصراط المستقيم، ولنسِر على أمر ربنا كما قال - تبارك و تعالى -: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبِكُ فَتَقَونَ عِذَابِهُ، وبأسه، عَن سَبِيلِهِ عَذَابُهُ وَصَلَامُ بِهِ عَلَيْكُمُ تِنتَقُونَ فَي السَّمِيلِةِ عَذَابُهُ وَصَلَامُ عَذَابُهُ وبأسه، وبأسه، وغضبه ...

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٥٥٨٤)، وأبو داود في «سننه» برقم (٤٦٩١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٨٣٩٦)، وابن ماجه في «سننه» برقم (٣٩٩٢)، وأبو داود في «سننه» برقم (٤٥٩٦)، والترمذي في «جامعه» برقم (٢٦٤٠) وقال: (حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٧١٤٢)، وابن ماجه في «سننه» برقم (٤٣)، وأبو داود في «سننه» برقم (٤٦٠٧)، والترمذي في «جامعه» برقم (٢٦٧٦)، وصححه الألباني في «الإرواء» برقم (٢٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة أخرجها النسائي في «سننه» برقم (١٥٧٨)، وصحح إسنادها الشيخ الألباني في «خطبة الحاجة» (ص٣٠).

والعنصر الثالث -أيها المؤمنون-: ليعلم المسلم أنَّ جميع ما تقدم لا يمكن أن يتحقَّق إلا بولاية، ولا ولاية تقوم بمصالح المسلمين، فإنه من المتقرِّر أنه لا إسلام إلا بجهاعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، والله لا يصلح الناس ولا تصلح أحوالهم إلا بوجود الأمراء، كها قال الحسن البصري عنه قال: (هم يلونَ من أمورنا خمساً: الجمعة والجهاعة والعيد والحدود والثُّغور، والله لا يستقيم الدِّين إلاَّ بهم، وإنْ جاروا وظلموا، والله إنَّ طاعتهم لغبطة، وإنَّ فرقتهم لكفرٌ)(١).

فعلى المسلمين أن يعلموا أنَّ معاشهم لا ينتظم إلا بوجود ولاة يسمعون لهم ويطيعون، فمن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة فؤاده؛ فليطعه ما استطاع، وإياكم إياكم أن يبيت مؤمن وهو يرى أن ليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين الذي استقرَّت له الولاية، فإنه مَن بات على ذلك؛ فإنه أشبه بأهل الجاهلية، قال -عليه الصلاة والسلام- مُحنِّرًا مِن هذا الأمر غاية التحذير: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَهَاعَة؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(٢)؛ وذلك لأنَّ الجاهلية لا يعترفون بإمرة بعضهم على بعض، فهذا أشبه ما يكون بهم، نسأل الله العافية والسلامة.

واعلموا: أنَّ الطاعة إنها تكون في المعروف، كها قال -عليه الصلاة والسلام-(٣)، لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، كها قال عليه: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا لَمْعُ وَلا طَاعَةَ» (٤)، ولكن هل ينزع يده من طاعة الإمام؟ لا، إنه لا ينزع يده من طاعة الإمام كها قال -عليه الصلاة والسلام-: «وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (٥).

فإنه بذلك تستقيم الأحوال، وتستقيم الأمور، وتقوم أمور الدين والدنيا، «فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ»، كما جاء ذلك عن عمر رضي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس- ط الكويت» (ص١٧١) برقم (٢٣٨).

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٧٢٥٧)، ومسلم في «صحيحه» برقم (١٨٤٠) كلاهما بلفظ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ الله، إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوفِ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٢٩٥٥)، ومسلم في «صحيحه» برقم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (١٨٥٥).

الله تعالى عنه (١)، ومن خرج عن الجماعة فهات -كها قلنا- فميتته جاهلية، ولا يحق لأحد أن يعتذر له؛ لأنّ النبي علي قد قطع العذر في ذلك، فقال -عليه الصلاة والسلام- فيها جاء في حديث ابن عمر المُخرَّج عند الإمام أحمد (٢) بإسنادٍ صحيح: «مَنْ نَزَعَ يَدًا مَنْ طَاعَةٍ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فكيف تعتذرون لمن نزع يده من الطاعة -أيها المعتذرون-؟ فاتقوا الله في أنفسكم.

وإذا اجتمع الأمر على إمام وجاء مَن ينازعه؛ فإنَّ النبي عَلَيْ قَد أمرنا ودلَّنا على العلاج في الحديث الصحيح -حديث عرفجة بن شُرَيح-، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ وَيُفَرِّقَ كَلِمَتكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ»(٣).

وجاء عن أنس مه مرفوعًا أنَّ النبي عَلَيْهِ قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ» (٤)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَن أطاعَني فقد أطاعَ الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومَن يُطِع الأميرَ فقد أطاعَني، ومَن يَعْصِ الأميرَ فقد عَصاني» متفق عليه (٥).

فها لنا -معشر المسلمين- لا نتَّبع مثل هذه النصوص ونَحذَر المُنْدَسَّ فينا! ما لنا -معشر المسلمين- لا نُقبِل على سُنَّة نبينا عَلَيْهِ! فعن حذيفة مرفوعًا، قال عَلَيْ: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْهَانِ إِنْسٍ»، فقالَ لَهُ بَهُدْيي، وَلَا يَسْتَثُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْهَانِ إِنْسٍ»، فقالَ لَهُ فَي كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ» خرَّجه مسلم (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٧٧)، والترمذي في «جامعه» برقم (٢١٦٥)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١/ ٧٩٢) برقم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٥٧١٨)، وهو عند مسلم في «صحيحه» برقم (١٥٥١) بلفظ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٧١٤٢)، ومسلم في «صحيحه» برقم (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٢٩٥٧)، ومسلم في «صحيحه» برقم (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (١٨٤٧).

واعلموا -عباد الله -: أنَّ مَن حمل على المسلمين السلاح؛ فقد تبرَّأ منه رسول الله عليه، فجاء في حديث ابن عمر المتفق عليه (١): «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

فيا عباد الله: أسمِعوا هؤلاء الذين أضلَّهم هؤلاء المُضَلِّلُون بأنهم قد حذَّر منهم رسول الله على عباد الله عبد، فعلينا جميعًا أن نقف موقف الحازم من هؤلاء الذين يريدون أن يعبثوا بأمن المسلمين.

إنَّ الأمن - يا عباد الله - إذا اختلَّ ؛ حلَّ البلاء كله، فإنَّ السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه ألله، جاء ذلك في حديث أبي بكرة الذي خرَّ جه الإمام أحمد، والترمذي بإسنادٍ حسن (٢): «السُّلْطَانُ ظِلُّ الله فِي الْأَرْضِ، مَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَه الله، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ الله».

فلا يجوز الاعتداء عليه، ولا النيل من عِرضه، فإنه قد صحَّ عن أصحاب رسول الله عَلَيْ النهي عن ذلك، فجاء في حديث أنس الصحيح قال: (نَهَانَا كُبرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالوا: قَالَ لنا رسول الله عَلَيْ: «لَا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ، وَلَا تَغِشُّوهُمْ، وَلَا تَبْغَضُوهُمْ)(٣)، لأنَّ الشرحينئذِ إذا سمع الناس السبَّ للولاة؛ ذهبت هيبتهم من قلوبهم، وانفرط عقد السمع والطاعة، واختلَّ الأمن، وحلَّ الخوف والنزاع والفرقة، نسأل الله العافية والسلامة.

إنَّ الأمن مطلب ضروري، ضروري لحياة الناس مسلمهم وكافرهم، فما لكثير من الناس يغفلون عن هذا الباب وقد جاء به الكتاب مُوضِّحًا والسُّنَّة النبوية الصريحة مُصرِّحاً! فما على المسلمين إلا أن يعودوا إلى ربهم.

جاء في حديث أبي ذر الله المُخرَّج عند الإمام أحمد: أنَّ رسول الله على دخل عليه ذات يوم المسجد فوجده نائمًا، فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ، كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ المَدِينَةِ؟» قال: أذهب إلى الشام،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم (٦٨٧٤)، ومسلم في "صحيحه" برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٢٠٤٣٣)، والترمذي في «جامعه» برقم (٢٢٢٤)، وحسَّنه الألباني في «الصحيحة» (٥/ ٣٧٦) تحت حديث رقم (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة- ومعه ظلال الجنة) (٢/ ٤٨٩) برقم (١٠١٥)، وقال الألباني: (إسناده جيد، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر).

قال: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَهَا؟» قال: أضرب بسيفي، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رُشْدًا؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَتُسَاقُ كَيْفَ سَاقُوكَ»، خرَّجه الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح (١).

فالله أكبر ما أعظم هذه الأحاديث التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى، وما أقبح وما أشنع فعل هؤلاء الذين خالفوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فوقع بسببهم الشر والبلاء -عيادًا بالله-.

وليُعلم: أنه إن رُؤيَ الخطأ -والخطأ لا بُدَّ من وقوعه - فها من معصوم إلا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - إن وقع خطأ؛ فإنَّ الواجب أن يُنصح الولاة بالطريقة الشرعية الصحيحة، فإنه قد جاء ذلك في الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلِيَأْخُذُ بِيَدِهِ، وَلْيَنْصَحْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ»(٢).

عباد الله: اعرفوا قدر هذه النعمة التي نحن فيها، فعلينا جميعًا أن نسعى في تحقيقها، وأن نتعاون مع أئمتنا أئمة المسلمين، ومع علمائنا علماء المسلمين الذين يسعون جاهدين جزاهم الله خيرًا يسعون جاهدين إلى الإقامة لهذا الشرع الحنيف، ويسعون جاهدين إلى قطع دابر الفتن وأسبابها، جزاهم الله عنا خيرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٢١٢٩١) و(٢١٣٨٢)، وحسَّنه الألباني في «التعليقات الحسان» (٩/ ٣٥٨) برقم (٦٦٣٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة- ومعه ظلال الجنة» (۲/ ۵۲۱ - ۵۵۳۲) برقم (۱۰۹۷،۱۰۹۸، ۹۷،۱۰۹۸)، وصححه الألباني.

أسأل الله بل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم جميعًا الفقه في دينه، والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله بن أن يهدى ضال المسلمين.

أسأل الله ﷺ بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يهدي ضال المسلمين، وأن يدلنا وإخواننا المسلمين على مراشد أمورنا، وأن يُوفِّق أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، وتدلهم عليه، وتُحذِّرهم عن الشر، وتحجزهم عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، ونعوذ بك من شر نزغات الشياطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

عباد الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَالنِعل: ١٩٠]، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، وَٱلْمُنكرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ اللّهِ الْعَظِيم الجليل يذكركم، والشكروه على نعمه يزدكم، ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَكْبَرُ أَللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٥]».

## إِعْدَادُ/ أَبِي قُصَيِّ الْمَدَنِيِّ

-عَفَا اللهُ عَنْهُ وعَنْ والِدَيْهِ ومَشَايِخِه وَالْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ-فِي الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال عَامَ خَمْسَةٍ وأَرْبَعِينَ وأَرْبَعِمِئةٍ وأَلْفٍ مِنَ الهِجْرَةِ